



WWW.Ibtesama.com

# الطاقة البشرية و الطاريق إلى القمل

HUMAN 8 PAY TO THE



الكاتب والحاضر المسائر رائد التنسية المسائر المسيد المسيد المسيد المسيد في إيراهيم المسيد الم

\*\* معرفتی \*\*

المرفتی \*\*

www.ibtesama.com

ونقلیات معاله الابتسامه

الملاقة البشرية

POWER TOP

الاالت الاعلاما



# الطاقة البشرية

والطريق إلى القمة



المفكر والكائب الكبير والمحاضر العالمي ورائد الننمية البشرية اسم الكتاب: الطاقة البشرية والطريق إلى القمة

اسم المؤلف: د. إبراهيم الفقي

مقاس الكتاب: ١٤ × ٢٠

إشراف ورؤية فنية: محمود خليل

تحرير ومراجعة لغوية: مسعد خيري

تجهيز فني: إحمد علي

تصميم الغلاف: إسلام عبد الراضي

رقم الإيداع: ٢٠٠٩/٨٦٦٣

الطبعة الأولى ٢٠٠٩م /١٤٣٠هـ

جميع حقوق الطبع والتوزيع محفوظة في مصر والعالم

## بداية للانناج الاعلامي

أحمد خليل - محمود خليل

٧ ش عبد العزيز - العتبة - القاهرة - ج.م.ع

تليفاكس: ١٠٠٠/٠١٠ - ٢٠٠٠٧٢ - ٢٠٠٠٧٢٠٠٠٠٠٠

www.bedaia.com

Email: bedaiasound@hotmail.com

الطاقة البشرية والطريقة إلى القهة

بنسيراللك الريخين الريحيم

## إقداء



## كلمة شكر وعرفان

الى كل من اسهم في بناء هذا الكئاب سواء من قريب او بعيد جزاكم الله سبحانه ونعالى كل الخير

د. إبراهيم الفقى

## الدكتور إبراهيم الفقي

- مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات إبراهيم الفقي العالمية ... التي تتألف من:
  - المركز الكندي للتنمية البشرية (CTCHD).
  - المركز الكندي لقوة الطاقة البشرية (CTCPHE) .
    - المركز الكندي للتنويم بالإيحاء (CTCH).
- المركز الكندي للبرمجة اللغوية العصبية (CTCNLP).
- مؤلف ومؤسس علم «ديناميكية التكيف العصبي» (NCD<sup>TM</sup>) Neuro Conditioning Dynamic<sup>TM</sup>.
- مؤلف ومؤسس علم قوة الطاقة البشرية مؤلف ومؤسس علم قوة الطاقة البشرية Power Human Energy<sup>TM</sup> (PHE<sup>TM</sup>)
  - خبير عالمي ومدرب معتمد في:
    - البرمجة اللغوية العصبية .
      - التنويم بالإيحاء.
        - الذاكرة.
          - الريكي.
- مدرب معتمد للتنمية البشرية للشركات والمؤسسات من حكومة كيبيك بكندا للشركات والمؤسسات.

- دكتوراه في علم الميتافزيقا من جامعة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة.
- حاصل على مرتبة الشرف الأولى في السلوك البشري من المؤسسة الأمريكية للفنادق.
- حاصل على مرتبة الشرف الأولى في الإدارة والمبيعات والتسويق من المؤسسة الأمريكية للفنادق.
- حاصل على ٢٣ دبلوم وثلاث من أعلى التخصصات في التنمية البشرية والإدارة والمبيعات والتسويق .
- شغل منصب المدير العام لعدة فنادق خمسة نجوم في مونتريال --كندا.
- له عدة مؤلفات ترجمت إلى خمس لغات (الإنجليزية والفرنسية والعربية والكردية والإندونيسية) حققت مبيعات ملايين من النسخ في العالم.
- درب أكثر من ٧٠٠ ألف شخص في محاضراته ودوراته وأمسياته حول العالم، وهو يحاضر ويدرب بثلاث لغات الإنجليزية والفرنسية والعربية.
- بطل مصر السابق في تنس الطاولة وقد مثل مصر في بطولة العالم في ألمانيا الغربية عام ١٩٦٩.
- يعيش في مونتريال بكندا مع زوجته آمال وابنتيهما التوءم نانسي ونرمين، وأحفادهم مالك وزياد وكايلا وجنه.

#### مقدمة

لقد أسستُ منذ سنوات علمًا هامًا ألا وهو علم "قوة الطاقة المعتمدة البشرية" والذي صار له trade mark البشرية " والذي صار له معتمدة الماركة مسجلة) وصار معترفًا به على مدار العالم كله، والذي يلبي رغبة

باستمرار إلى ما هو أفضل.

وهذا السعي تقف أمامه الكثير من المعوقات، ولعل من أهمها الإلحاح الداخلي لديه في أن يرتبط بكل ما هو ثابت وتقليدي في حياته.

أساسية لدى الإنسان تتمشل في سعيه

المدائم أن يرتقى بنفسه وأن يتحول



وحول صناعة المستقبل وأنواع الطاقات ومعالم الطريق نحو القمة تدور صفحات هذا الكتاب

# الماضي صانع المستقبل



يُحكى أن شابًا ذهب إلى حكيم صيني، وطلب منه أن يمنحه طاقة إيجابية تعينه على تنفيذ ما يتمناه، فأحضر الحكيم ثلاث زجاجات.

وملاً إحداها بالماء النقي وترك الثانية فارغة وملاً الثالثة بهاء عكر..

· ثم طلب الحكيم من الشاب أن يتمكن من شرب الماء النقي من خلال الزجاجة التي تحتوي على الماء

العكر، فم كان من الشاب إلا أنه أفرغ الزجاجة الثالثة مما كان فيها من ماء عكر

ثم حاول تنظيفها من خيلال الماء النقيي

الموجود بالزجاجة الأولى، وما تبقى من

ماء نظيف قام الشاب بوضعه في الزجاجة

الثالثة وشربه، ثم توجه الشاب إلى الحكيم

بالسؤال عن مغزى هذا الأمر..



فها كان من الحكيم إلا أن أخبره بأن الزجاجة الأولى المملوءة بالماء النقي هي ما يعبر عن آماله وطموحاته وما يسعى إلى تحقيقه في المستقبل..

أما الزجاجة المملوءة بالماء العكر فهي ما يعبر عما بمداخل هذا الشاب من تجارب وخبرات وبرمجة سابقة، وأن عليه أن يعيد النظر في تلك التجارب والبرمجة السابقة كي يعيد برمجتها بالشكل الصحيح وإلا فلن يستطيع تحقيق ما يتمناه.



إننا نجد كل إنسان مبرمجًا بطريقة معينة منذ الصغر ويكبر على هذه الطريقة، ويتصرف ويتكلم بناءً على هذه الطريقة ويأخذ القرارات من خلال هذه البرمجة.

# والسؤال الآن: كيف نفيّر هذه البرمجة؟

هذه البرمجة تتم في المخ في مكان معين وتحدث بالحواس الخمسة فإذا حدث أي تغير في هذه الحواس، فالمخ لن يعرفها.



تلك البرمجة التي يكتسبها الفرد من الأسرة والمدرسة والأصدقاء ووسائل الإعلام والمحيط الاجتماعي ككل، فضلاً عما يضيفه هو إلى ذلك.

إن الله - عز وجل - قد خلق العقل للإنسان ليكون خادمه لا مديره، فإن جعلته مديرك، فسوف يدير لك فقط الملفات العقلية التي تمت برمجتها في الماضي.

تلك الملفات التي أشار باحثو جامعتي سان فرانسيسكو وهارفارد إلى أن ٩٠٪ منها ذو أثر سلبي؛ لأن الفرد يكتسبها من المحيط الاجتماعي دون أي إدراك أو تحكم منه، وبالتالي قد تكون غير مناسبة للفرد وطبيعة معيشته في الحياة.

وأذكر هنا قصة امرأة كانت تخاف من الصراصير فقلت لها: لم تخافين منها؟ فقالت: لأن لون الصرصور بني وهو لون سيئ، وبالمصادفة كانت تلبس اللون البني، فقلت لها: لم تلبسين مثله إذن؟

فقالت السيدة: لأن اسمه كريه، فسألتها عن اسم شخص تحبه فقالت: خالد، فقلت لها: إذن سنسمي الصرصور بهذا الاسم، فكانت إذا ما رأت الصرصور ضحكت.

فالإنسان في منتهى القوة لكن التركيبة هي التي تكون غير صحيحة، فلا نجد طفلاً يولد محبطًا..

وخلاصة القول أن البرمجة السابقة قابلة للتغيير.

إن الإنسان إذا غير تركيبة أفكار تسبّبت في أحاسيس سلبية إلى أفكار ينتج عنها أحاسيس إيجابية تتغير التجربة، وعندما يعود

إليها المخ مرة أخرى يجد أنها قد تحولت إلى مهارة... تحولت إلى قدرات.



إننا لو بحثنا عبر صفحات الإنترنت عن المؤلفات التي

تتحدث عن الأهداف وترتيبها في حياة الإنسان لوجدنا أمامنا كمًا هائلاً من المؤلفات التي قد يزيد عددها عن خمسين ألف مؤلف إلا أنها جميعًا تتحدث عم يجب على الإنسان أن يفعله في مستقبله غافلة التجارب الماضية وقيمتها في صنع المستقبل.

لقد اعتاد كثير من الناس أن يعيشوا إما داخل الماضي منقطعين عن الحاضر والمستقبل، وإما أن يحلقوا في آفاق المستقبل الواسعة دون ربط بين الماضي والحاضر والمستقبل..

ولكن على النسان الذي يسعى الى القهة ان يسنفيد من ماضيه جاعلًا منه قـوة دافعــة نعينــه علــى نحقيــــق اهدافـــه في الهسنقبل.

فليس معنى أن شخصًا ما قد فشل في تجربة سابقة له أنه سيكرر هذا الفشل مرة أخرى إذا مر بنفس التجربة، بل على هذا الشخص أن ينظر إلى الأسباب التي أدت إلى حدوث هذا

الفشل، ويحاول أن يتجنب تلك الأسباب في مستقبله فيكون ماضيه هو المساعد له على تجنب الوقوع في الفشل.

والإنسان تنطبع بداخله الصورة التي يرسمها لنفسه.. فلو اعتقد إنسان أنه فاشل

فإن هذا الشعور والإحساس سيتملكه ويتسع وينتشر لديه حتى يسيطر عليه تمامًا

فيفشل بالفعل، وهو ما

يُعرف باسم "التعميم

السلبي".

إن التعميم السلبي هو التركيز على شيء معين صغير ثم تعميم هذا الشيء، فمثلاً الشخص المتضايق من شيء يقول البلد كلها سيئة، فإذا عمّم الإنسان أمرًا فلن يستطيع أن يتخذ قرارًا فالشخص الذي يقول أنا مضطرب نفسيًا عمّم الأمر وضخمه فتكون أحاسيسه مضخمة أيضًا..

لذا على هذا الشخص أن يعرف ما الذي يؤرقه فعلاً ويبدأ بمعالجته فيخرج بذلك من التعميم إلى التخصيص.

وأخيرًا أقول إنه ليس هناك فشل وإنها هناك خبرات وتجارب فأي شخص ناجح في حياته ستجد له الكثير مسن السقطات والزلات، فكلما ألقيت الكرة للأرض بقوة رجعت إليك بارتفاع أعلى وأسرع.

في الواقع ليس هناك فشل فالشخص الفاشل ناجح في فشله، لأن العقل البشري يعينك بها تعطيه وتزوده من أفكار، فإذا أوحيت إليه بأنك فاشل فإنه ينمي لك تلك الفكرة ويمدك بكل التدعيم الذي يؤكد ذلك ويبعث في الجسم المشاعر والأحاسيس المصاحبة للفشل فهذا نجاح عقلي في الفشل.

### الطاقة البشرية والطريقة الى القهة



ويجب ألا نعيد التفكير فيها مضى ليكون نفعًا لنا في مستقبلنا وألا نكون من الباكين على اللبن المسكوب، فاذا خسرت وظيفة ما فابحث عن غيرها.

وأذكر أنني طُردت من عملي مرتين، وأذكر أيضًا أنني قدمت طلبًا للعمل في أحد الفنادق، فقال لي الرجل الذي قابلني هناك: "أنت لن تنفع في العمل في الفنادق أبدًا" فشكرته وعندما تركته قررت أنني سأنجح جدًا في الفنادق، وقررت في نفسي أنني سأدعوه للعشاء بعد تحقيق ذلك النجاح، وفعلاً عندما أصبحت مديرًا عامًا في أكبر الفنادق دعوته للعشاء، وكان الرجل لا يتذكرني فذكّرته بمقابلتي له ورفضه لي، وقلت له: أنا أشكرك لأنك كنت سببًا في دفعي للنجاح.

واعلم أن رأي الآخرين فيك لا ولم ولن يدل عليك، وذلك لأن هذا الرأي يكون مبنيًا على قيم ونظام وتفكير هؤلاء الآخرين، لا قيمك أنت .. ولا تفكيرك أنت .. ولا مفهومك أنت، فأنا وأنت والجميع معجزة من الله - سبحانه وتعالى - فكيف لشخص أن يحكم على شخص آخر ليحدد مصيره؟!

#### الطاقة البشرية والطريقة إلى القهة



## حدد ثلاثة أمور كنت تفعلها في الماضي وغيرتها إلى الأفضل. أو ثلاثة أمور ستحاول تغييرها مستقبلاً ؟

| • | • | • | • | • • | •   | • | * | • | • | • | • | • | , , | • | • | • | • | • | ¥ | • |   | * | • | • | • | • | • | 1 | •  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 4 | • | • | • | • • |   | ۰ ۱ | • • | • |   |     | } |   |
|---|---|---|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|-----|---|---|-----|---|---|
| • | • | • | • |     |     | • | • | • | • | • | • | • |     |   | • | • | • | • | • | • | * | * | • | * |   | • | • | * | :1 | • |   | 9 | • | 4 | • | • | • | * | • | • | • | • | • | * | • | • | • |     | , | • • | ,   | • | _ | . 1 | ۲ |   |
| • |   | • | • |     | , , |   | æ | • | • |   | • |   |     |   | 4 | • | • | • |   | • | • |   |   | • | • |   |   | * | •  |   | • | • | • |   |   | * | • |   | • | • | • | • | * | • |   | 4 | • |     |   | • 1 |     | • | _ |     | ۲ | ŕ |





إن الطريق إلى القمة يستلزم معرفة أنواع الطاقات، والتي تتمثل فيها يلي:

## ١- الطاقة الحركية



وهي الطاقة التي تميز الإنسان عن الجماد والنبات حيث يتمكن الإنسان من الحركة بينها لا يستطيع الجهاد والنبات القيام بالحركة..

## والسؤال: من إين ناني هذه الحركة إي ما هو مصدر الحركة بالنسبة للانسان؟



وقد أجمع العلماء على أن الحركة هي التي تميز بين الحي والميت، وليس أمر هين أن يستمكن أمر هين أن يستمكن الإنسان من تحريك عضلة ما في جسمه، وإنها هو في غاية الصعوبة حيث يجب

على المخ أولاً أن يدرك تلك الحركة ثم يعطي المخ الأمر للعضلة بالقيام بتلك الحركة للمخ مرة ثانية لتعرف

#### الطاقة البشرية والطريقة إلى القهة

الخطوة القادمة لها.. وكل هذا يحدث بسرعة كبيرة تفوق سرعة الضوء وليس للإنسان دخل فيها بمعنى أنه إذا أراد شخص المشي فإنه لا يقول لقدمه تحركي وإنها يجد نفسه يتحرك.

إذن الطاقة الحركية هبة من الله عز وجل للإنسان فهي طاقة أوتوماتيكية، وعندما تغذي الطاقة الحركية بالوقود فإنه سينتج عن ذلك الطاقة الجسمانية.



حاول أن تكون ممن يمارس رياضة من الرياضات.



## ٢- الطاقة الجسمانية



غذاء الطاقة الحركية هو الطعام والشراب والنوم، فعندما تأكل فأنت تحصل على الغذاء الذي ينتج عنه حركة الهضم.



وأيضًا الشراب ينتج عنه إفراز العرق وإخراج البول وغيره من الطاقة الحركية الداخلية للجسم.

والنوم أيضًا يمكن الإنسان

من مواصلة تحركاته اليومية الطبيعية فلا يستطيع إنسان مواصلة الحركة دون النوم وإلا سيصاب بأزمة قلبية تكون سببًا في وفاته لهذا يجب الموازنة بين الطاقة الحركية والطاقة الجسمانية.

## والطاقة الجسمانية تنقسم إلى:

الطعام: وهو مقدار الغذاء الذي يحتاج إليه الجسم لتمكينه من أداء مهامه، ويجب أن تكون بالقدر الذي يحتاجه الجسم، وإلا كان الاختلال.

الشراب: وهو مقدار السوائل التي يحتاجها الجسم.

النوم: وهو الذي يمكن الإنسان من مواصلة نشاطاته.

التنفس: فالمخ يحصل على ٣٣٪ من الأوكسجين الـداخل للرئتين.

وعندما ينتظم تنفس شخص ما فإن هذا الشخص سيعطى طاقة جيدة..



وهناك الآن أكثر من ١٢ ألف صنف من أصناف التنفس، هناك مسئلاً تسنفس يسساعد على الاسترخاء..

وتنفس يمد الإنسان بالطاقة..

وتنفس ينظم الطاقة..

وتنفس ينظم نشاط المخ.

وقلنا إنه يجب الموازنة بين الوقود الداخل للجسم والطاقة الحركية لهذا الجسم، فإذا أعطيت الجسم وقودًا أكثر مما يحتاج إليه

#### الطاقة البشرية والطريقة الى القهة

كزيادة الطعام فستجد الجسم يخزّن الطعام الزائد تحت الجلد وتظهر الأمراض على هذا الجسم.

وكذلك الحال بالنسبة للنوم والشراب.

لقد أشرنا إلى أن الطاقة الحركية هي التي تميز الإنسان عن الجهادات والنباتات، ومعنى هذا أن الحيوان أيضًا لديه طاقة حركية، لكن هناك نوعًا آخر من الطاقة ميز الإنسان عن الحيوان وهي الطاقة الفكرية.



#### تعرف على العناصر الغذائية الصحية التي يحتاجها الجسم



## ٣-الطاقة الفكرية



إن الإنسان عندما يستيقظ من النوم ويدخل الحمام ليتوضأ ثم يستعد للصلاة فإنه لن يستطيع فعل أي من ذلك إلا بالطاقة الفكرية التي تعطي معنى للطاقة الحركية، حيث يفكر الإنسان بالمنطق ثم يأخذ القرار فنجد الإنسان عندما يصلي فإنه يعلم جيدًا كيف يصلي، وعندما يمشي أو يأكل فهو يعلم جيدًا كيفية أداء تلك الأمور.

ولقد قال الشيخ الشعراوي رحمه الله في كتابه "خواطر" قال: "إنه عندما للنقي الحركة مع الرؤية لحدث السعادة".

فالحركة تمثل الطاقة الحركية، والرؤية تمثل الطاقة الفكرية والمزج بينهما يحقق كما ذكر الشيخ الشعراوي السعادة للإنسان.

فبالتقاء الفكر مع الحركة يولد معنى للطاقة الحركية..

إذن الفكرة تؤثر على الذهن، فالمفكر عندما يفكر فإنه يضع الفكرة في ذهنه فتنتج عملية التفكير التي ينتج عنها التركيز ثم يتبع التركيز الانتباه الذي ينتج عنه الإحساس الذي يتبعه

السلوك ثم النتائج التي تسبب الواقع الذي يسبب المصير الذي يتسع وينتشر من نفس نوعه.



وهنا نشعر بروعة قوله تعالى "إن الله لا يغير مــا بقــوم حتــى يغيروا ما بأنفسهم".

لأن الإنسان هو السبب في الفكرة، وهو بذلك المحدد لمصيره.

فعلى الإنسان ألا يوقع نفسه فريسة للتركيز السلبي على فكرة معينة، ولا يلوم غيره على عدم التغيير بل عليه أن يبدأ بنفسه.

إذن الطاقة الحركية تستمد وقودها من الطاقة الجسمانية، والطاقة الجسمانية تحرق الوقود من الطاقة الحركية فهما طاقتان

#### الطاقة البشرية والطريقة إلى القهة

كل منهما تكمل الأخرى، ولكي نعطي معنى للحركة سينتج عن ذلك الطاقة الفكرية.



#### إذا أردت أن تغير مصير حياتك غير إدراكك



## أساسيات الطاقة الفكرية

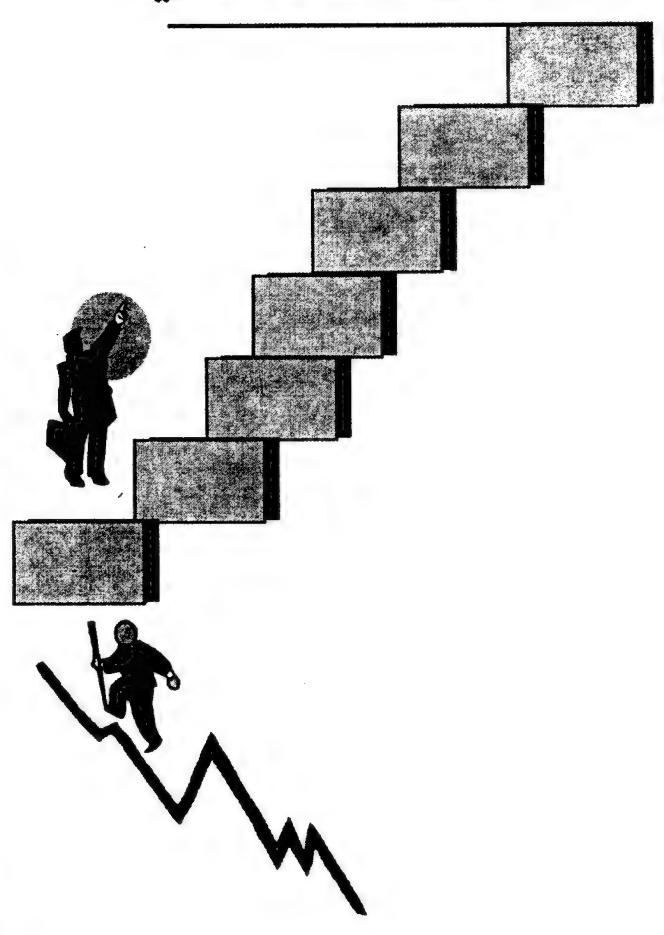



اولاً: القدرة على الادراك

ثانيًا: القدرة على النحليل

ثالثًا: القدرة على المقارنة

رابعًا : القدرة على الخاذ القرار



## أولاً: القدرة على الإدراك حصي

وهو الشيء الذي يفصل بين الإنسان والحيوان، فالإنسان لديه القدرة على الإدراك والتفكير، وبها أن الإنسان لديه القدرة على الإدراك والتفكير، على التغيير والإنسان فقط لديه على الإدراك إذن فإن لديه القدرة على التغيير والإنسان فقط لديه

القدرة على التغيير حيث تكون لديه الأهداف والأحلام والتخطيط والتقييم والتغيير، فالمخ هبة من الله للإنسان.

ولقد أشار الدكتور "هاربتس بنسر" منذ حوالي عشر سنوات إلى أن المخ به من

• ٥ إلى • ٥ مليار خلية عقلية، أما الآن فقد أجمعت الأبحاث على أن المخ به • ٥ مليار خلية عقلية على الأقل وهذا يدلنا على أهمية الإنسان وإلى أن الله ميّزه عن باقي المخلوقات بالمخ.

# ثانيًا: القدرة على التحليل

المخ لديمه القدرة على التحليل، فهو يستطيع أن يحلل المعلومات والمحتويات بسرعة فائقة.



المقارنة بين المعلومات والمحتوى الموجود الآن والمعلومات الموجودة في مخازن ذاكرته.

# رابعًا: القدرة اتخاذ القرار

حيث يستطيع المخ أن يتخذ القرارات، فهو يتخذ القرار للقيام أو الحركة أو النوم... إلخ.

إذن الطاقة الفكرية تؤثر على الذهن وعلى الحواس وبالتالي

هي تؤثر على الجسد كله لهذا فإن العقل والجسد يكمل كل منهما الآخر.

ولقد أشارت العلوم الحديثة إلى أن أكثر من ٩٣٪ من المرضى يرجع مرضهم إلى العقل الذي يشار إليه بـ (السيكو) فهذا العقل يفكر فيتعب الجسد الذي يشار إليه بـ (سومو)..

فبمجرد تفكير الإنسان بفكرة ما فإنها تــؤثر عــلى أحاسيـسه وعلى جسده..

ونلاحظ أن الإنسان إذا فكر مثلاً في المسهار عندما يحك بالزجاج فإن الجسم سيشعر بالقشعريرة رغم عدم وجود المسهار والزجاج، وإنها شعر الجسد بالقشعريرة بالتفكير فقط..

إذن الإنسان عندما يفكر بفكرة فإنه يغير جسده وهذا ما أخبرنا به الرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه عن الشخص الغضبان وفيه وضح الرسول الكريم أن الغضبان عليه أن يغير من هيئته أو أن يتوضأ في محاولة منه لإطفاء نار غضبه.

والعلوم الحديثة تشير إلى أهمية تغيير الوضع والانفصال عن التجربة لوقت ثم الاتصال مرة أخرى بطريقة مختلفة ونجد مثلاً شخصين جالسين في مطعم يتحدثان في أمر ما ثم يأتي النادل فيقطع حديثها..

وبعد مضيه ينسى الشخصان ما كان يتحدثان فيه والذي حدث لهما أن هذا الوقت المقتَطع أثّر على تركيز كل منهما.

فيجب الموازنة بين الطاقة الحركية والطاقة الجسمانية التي تغذيها بالوقود وذلك لأن عدم التوازن سيخل بالطاقة.

فالطاقة الحركية تحرك الجسم، والطاقة الجسمانية تغذي الحركة، والطاقة الفكرية تغذي المعنى.

إذن المخ هم ما يهيز النسان عن غيره من المخلوقات. فلقد خلق الله الانسان وفضله نفضيلً.

والمخ لديه عدة وظائف أولها الاستدلال ثم المعرفة ثم المهارة ثم الابتكار.. وربها تعددت المذاهب لكن في النهاية سيدرك المخ أن الله سبحانه وتعالى واحد وأنه يجب الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فعندما يمر الإنسان بأزمة ما فإنه يقول "يا رب" فالحل هو الطاقة الروحانية وهو الله عز وجل فأنت لا تستطيع أن تقول أنا بمفردي وإنها نحن جميعًا شيء واحد..

وهنا أحب أن أذكر قصة الرجل الذي كان يرعى الغنم فمر عليه سائح فسأل السائح الراعي: كم من المسافة يستطيع الغنم أن يمشيها كل يوم؟

فرد عليه الراعي قائلاً: هذا يتوقف على نوع الغنم أتقصد الغنم الأبيض أم الغنم الأسود؟

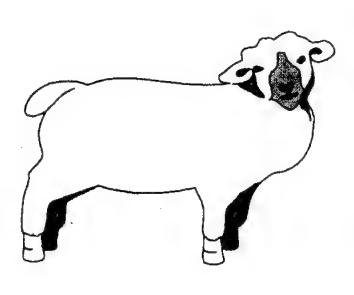

فقال السائح: أخبرني عن الأسود، قال الراعي: يمشي ميلاً كل يوم، فقال السائح: فاذا عن الغنم الأبيض؟

قال الراعي: بالنسبة للأبيض يمشي ميلاً كل يوم ..

فأراد السائح أن يتعرف أكثر فسأل الراعي وما كمية الطعام الذي يأكله الغنم يوميًا؟ قال الراعي: هذا يتوقف على نوع الغنم هل هو الأبيض أم الأسود؟

قال السائح: الأسود، قال الراعي: يأكل كيلو من الحبـوب يوميًا، فقال السائح: فما حال الأبيض بالنسبة لكمية الطعام؟ قال

الراعدي: بالنسبة للأبيض فإنه يأكل كيلو من الحبوب كيلوميًا..

فسأل السائح عن

كمية الماء الذي يستطيع الغنم أن يشربها يوميًا، فرد الراعي: هذا يتوقف على نوع الغنم أهو الأبيض أم الأسود؟ قال السائح: الأسود، قال الراعي: يشرب جالون ماء يوميًا، قال السائح: فها حال الغنم الأبيض بالنسبة لكمية الماء؟

قال الراعي بالنسبة للأبيض يشرب جالون ماء يوميًا فاستغرب السائح، وقال للرجل: أنا كلما سألتك سؤالاً تقول لي هل هذا السؤال يخص الغنم الأبيض أم الأسود ثم تعطيني نفس الإجابة في النهاية هل لك أن تفسر لي هذا الأمر؟

قال الراعي: ألا تعلم أن الغنم الأسود ملك لي، فقال السائح: وماذا عن الغنم الأبيض؟ قال الراعي: بالنسبة للأبيض فهو ملك لي..

إذن كلنا في هذه الدنيا الشخص نفسه والخالق واحد.



فلولا الطاقة الفكرية لما كان للمخ أي معنى، ولولا وجود المخ ما كان هناك إدراك..

وإذا انعــدم الإدراك بالنـسبة للإنسان فلا فارق بينه حينها وبين الحيوان، ولولا الحركة لما كان هناك فارق بينه وبين الجهاد.



عليك أن تسدرك أنسك لا تعيش في السدنيا بمضردك وإنما نحن جميعًا شيء واحد.



### ٤- الطاقة العاطفية



الطاقة العاظفية هي العاطفة والحب والإحساس بالحب وبأنك محبوب، وهي من أهم احتياجات الإنسان بعد البقاء فلا نجد حيوانًا يقول لأنثاه أنا أحبك وإنها الأمر مختلف تمامًا بين الإنسان والحيوان في هذا الأمر.

لاشك أن حياة الإنسان لا تستقيم ولا يكون لها معنى بدون الحب، فبالحب خلق الله تعالى الخلق، وبالحب أمرهم سبحانه بعبادته، وبالحب سيكافئ المولى تبارك وتعالى عباده الصالحين.

إن الحب يصنع المعجزات وعلى الإنسان أولاً أن يحب لله وهذا سيتبعه حب للنفس، وعلى الإنسان

أن يشعر أنه معجزة أبدعها الله عز وجل، فلقد خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان في أحسن تقويم، يقول الله تعالى: "ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم".



وكي نصل لمرحلة الحب المتكامل يجب أولاً أن نصل إلى التسامح المتكامل، ومنه إلى الحب وبعد ذلك سنصل إلى مرحلة العطاء..

لأنك لن تستطيع أن تعطي بدون الحب، ولن تستطيع أن تحب بدون التسامح..

ف الأمور الثلاثة (التسامح - الحب - العطاء) مرتبطة ببعضها، فلا تستطيع أن تصل لواحدة منها دون الأخريين.

وإذا كان الإنسان متسامحًا فإن تفكيره سيكون بشكل صحيح وسيكون لديه اتزان في القوة الروحانية التي سينتج عنها اتزان الذهن الذي سيعقبه اتزان الشعور والأحاسيس، وينتهي الأمر بأن يكون الجسم كله في اتزان فيحدث اتزان جسماني.

يجب على الإنسان أن يمر بمرحلة التسامح، وهي تشمل التسامح المنطقي والتسامح العاطفي..

أولاً يجب على الإنسان أن يدرك أنه يجب أن يكون متسامحًا، فهذا الإدراك يمثل ٥٠٪ من التغيير، فالإدراك يتبعه اتخاذ القرار بالتغيير.

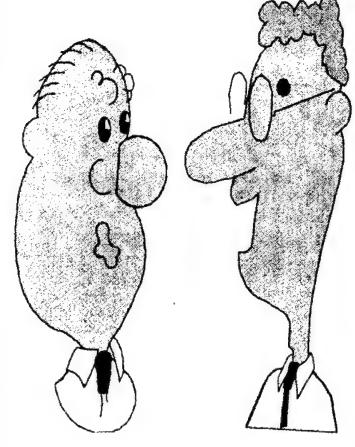

فإذا غضبت من شخص ما فلا تهدر طاقتك في الغضب والصفيق والحرزن، وإنسا الأفضل أن تسامح، فأرسل لمن يضايقك باقة جميلة من الطاقة، فطاقة الإنسان لو وصلت ببلد لأضاءته لمدة أسبوع كامل.

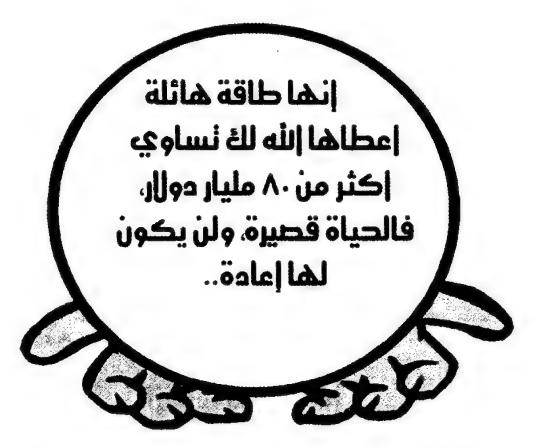

يجب على الإنسان أن يحب الناس بـلا شروط، فالإنـسان لا يستطيع أن يعيش في الحياة بمفرده، فطبيعة الإنسان الداخلية هي التي تحدد علاقاته بالآخرين..

فإن كان الإنسان محبًا من داخله للآخرين ساعيًا إلى مد جسور التواصل بينه وبين غيره فإنه سيحب الآخرين وسيسعد بهم وسيبادلونه نفس الشعور..

إن الطاقة الحركية تحتاج ما يغذيها وهذا الغذاء يتمثل في الطاقة التي تحتاج لفكر وهذا يتمثل في الطاقة الفكرية..

وفي النهاية يحتاج كل هذا إلى الحواس والعواطف وهذا ما مثلته الطاقة العاطفية لكن هذا لا يكفي فلابد من وجود نوع آخر من الطاقة يعطينا الثراء وهذا ما ستمدنا به الطاقة الروحانية.



عليك أن تحب نفسك وتقدرها، وتحب الهدية التي وهبك الله سبحانه وتعالى إياها.



### ٥ - الطاقة الروحانية



الطاقات الأربعة السابقة (الحركية - الجسمانية - الفكرية - العاطفية) هي طاقات بقاء، أما الطاقة الروحانية فهي طاقة الثراء، وبدون الطاقة الروحانية لا يوجد ثراء ومبادئ للإنسان.

وإذا نظرنا لأكبر رجال العالم نجاحًا سنجد أن سبب نجاحهم أنهم يتمتعون بالقيم العليا والأمر الثاني أنهم يتمتعون برؤية واضحة والأمر الثالث الاعتقاد الذاتي الذي يربط القيم العليا بالرؤية الواضحة.

فاذا كان الانسان بلا قيم عليـــا فــسيكون في هـــذه الحياة نائها.. إذن القيم العليا امر ضروري لكل إنسان.

وأجمل وأهم ما في الطاقة الروحانية هو الارتباط بالله عز وجل، فعلى الإنسان أن يكون متصلاً بالله دائمًا مهما كان اسمه أو

سنه أو جنسيته أو ديانته أو المكان الموجود فيه يقول الله عز وجل "فإذا عزمت فتوكل على الله"..

وعزمت هنا تشير إلى وجود العقل والتفكير واستخدام الجوارح والحواس والتفكير في الفعل ثم التخطيط والتقييم والتعديل، وهذه الأشياء كلها من الأسباب وبإلمام الأسباب



سيتجه الإنسان إلى مسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى فيأتي قوله: "...فتوكل على الله".

فالأسباب ليست سبب نجاح الإنسان الوحيد، وإنها

السبب هو الله عز وجل، وهناك من يُفتن بالأسباب فيهلك بها ويصاب بالاكتئاب وذلك لبعده عن مسبب الأسباب.



على الإنسان أن يكون متصلاً بالله دائمًا مهما كان اسمه أو سنه أو جنسيته أو ديانته أو المكان الموجود فيه.

# الارتباط بالله سبحانه وتعالى



إن الأساس الأول للطاقة الروحانية هو: الارتباط بالله عز وجل، ولابد أن نعلم أن الشيطان سيحاول جاهدًا أن يبعد الإنسان عن هذا الارتباط بالله، فيبدأ بمحاربة الإنسان بعدة وسائل وهي:

١ - يحاول السيطان أن يوقع بالإنسان في المعصية: وهي الوسيلة الأولى التي يستخدمها الشيطان مع الإنسان، فإذا لم يستجب الشخص له انتقل للوسيلة الثانية.

٢- إبعاد الإنسان عن الطاعة، فإن لم ينجح في ذلك انتقل للوسيلة الثالثة.

٣-التشويش على الإنسان أثناء تأديته للطاعة عن طريق الوسوسة الشيطانية لبعض الأشخاص مثل الشخص الذي يصلي فيوسوس له الشيطان قائلاً له هل توضأت قبل الصلاة.. كم ركعة صليت..

فالشيطان يحاول أن يشوش ويربك الإنسان أثناء طاعته ليفسد عليه تلك الطاعة وليضيع عليه الثواب.

إذن يجب على الإنسان أن يتحكم جيدًا في نفسه، وأن يسد على الشيطان مداخله.. وهنا ينشأ لدى هذا الشخص المتحكم ما يُعرف بالفكر الروحاني، فعندما يصلي الإنسان فهو يحمي نفسه من التفكير السلبي وأيضًا على الإنسان أن ينتبه من التفكير الإيجابي أثناء الصلاة لأن ذلك يفسد الصلاة كذلك وإنها يجب أن

يعلو الإنسان بتفكيره ليصبح فكره روحانيًا خالصًا لله عز وجل.



سبحانه وتعالى هو الإيهان التام بالله، ومنه نصل إلى الاستسلام لله بمعنى أنه يجب على الشخص أن يستسلم لله، ومنه جاءت كلمة "إسلام" أي أنه يسلم أمره تمامًا لله عز وجل.



وسيتبع هذا الاستسلام إقبال على الطاعة التي تكون خالصة لله فينمو الإخلاص لدى هذا الشخص، ثم الوفاء للإخلاص وفي النهاية سيكون لدى هذا الشخص رؤية واضحة يستطيع أن يصنع منها أهدافًا..

ويجب أن يكون كل هدف من هذه الأهداف يخدم الرؤية التي تخدم بدورها غاية وهي الله سبحانه وتعالى، وإن لم يكن الأمر كذلك سيكون نجاح الشخص ينتهي بمجرد تحقيق هدفه، إذن سيكون نجاحًا دنيويًا ليس له استمرار في الزمن؛ لأن الرؤية ليست مستمرة في الزمن بمعنى أنها ليس لها غاية وهي الله سبحانه وتعالى.

لذلك يجب علي الإنسان أن تكون له رؤية وكذلك تكون له غاية مقسمة إلى غرض وقوة وهدف، فتصبح تلك القوة الروحانية فكر روحاني وتصبح حركات هذا الشخص حركات روحانية فتكون طريقته في تناول الطعام وفي مشيه روحانية حتى يصبح الشخص شخصًا ربانيًا.

وإذا أصبح الشخص روحانيًا يصبح بشريًا لأننا في الأصل روحانيون لنا طابع بشري، لذا يجب أن تكون رسالة الإنسان رسالة بشرية وهي التحسن نحو الأفضل، وهنا يأتي دور التنمية البشرية التي هي بمثابة حياة كاملة تدفع الإنسان سواء كان رجلاً أو امرأة أو عاملاً أو مديرًا أو أبًا أو أمّا أيًا كان هذا الإنسان عليه أن يحسن من نفسه ليتقدم نحو الأمام.

إذن كل تلك الطاقات مرتبطة ببعضها أولاً الإيمان ثم الاستسلام المؤدي للطاعة ثم الإخلاص فتظهر الرؤية ومنها إلى

التوكل على الله سبحانه وتعالى والمتوكل على الله دائلًا متفائل "نفاءلوا الخير نجدوه" وتفاءلوا أمر مباشر مستمر في الزمن وتفاءلوا هي الوسيلة، والنتيجة ستكون وجود الخير وهو من نفس نوع التفاؤل.



وهنا يظهر قانون توارد الخواطر وقانون الانجذاب وقانون العودة وهو أن ما تقذفه يعود إليك من نفس النوع.

فإذا وصل الإنسان لمرحلة الارتباط الشديد بالله فسيكون هذا الشخص حريصًا على ألا يغضب الله وسيكون تفكيره قبل عمل أي شيء تفكيرًا روحانيًا لأن هذا الشخص لديه اليقين أنه تارك هذه الدنيا في يوم ما لذا فعليه أن يكون مستعدًا في كل لحظة من حياته أن تكون تلك هي اللحظة الأخيرة.. فمن منا مستعد الآن؟ هل أنت جاهز؟ أم أن الدنيا جذبتك للبقاء فبعدت عن غايتك من الحياة؟

إن الشيطان يحاول أن يخيف الإنسان من البقاء وقلة المال في المستقبل فها يكون من الإنسان الذي يستجيب له إلا أنه يحرص على جمع المال حتى لو بطرق غير شرعية فتظهر الجرائم، وكل هذا لأن هذا الإنسان أراد البقاء ولم



يدرك أن البقاء الحقيقي في الارتباط بالله سبحانه وتعالى الذي يتمثل في الطاقة الروحانية.

1

إذن الطاقة الحركية ثُغذى بالطاقة الجسمانية النّي ثُغذى بالطاقة الفكرية النّي ثُغذى بالطاقة العاطفية..

وفي النهايـة ثفـذى كـل هـذه الطاقات بالطاقة الروحانية، فلولا وجود الطاقـة الروحانيـة لهـا كـان هنـاك ثـراء روحاني لانسان ولولا وجود هذا الثراء الانساني لها كان هناك بقاء.

A 4 V A 4 V A 4 V A 4 V A 4 V A 4 V



عليك أن يكون كل هدف من أهدافك خادمًا الرؤية التي تخدم بدورها غاية وهي الله سبحانه وتعالى.



# الطريق للقمة

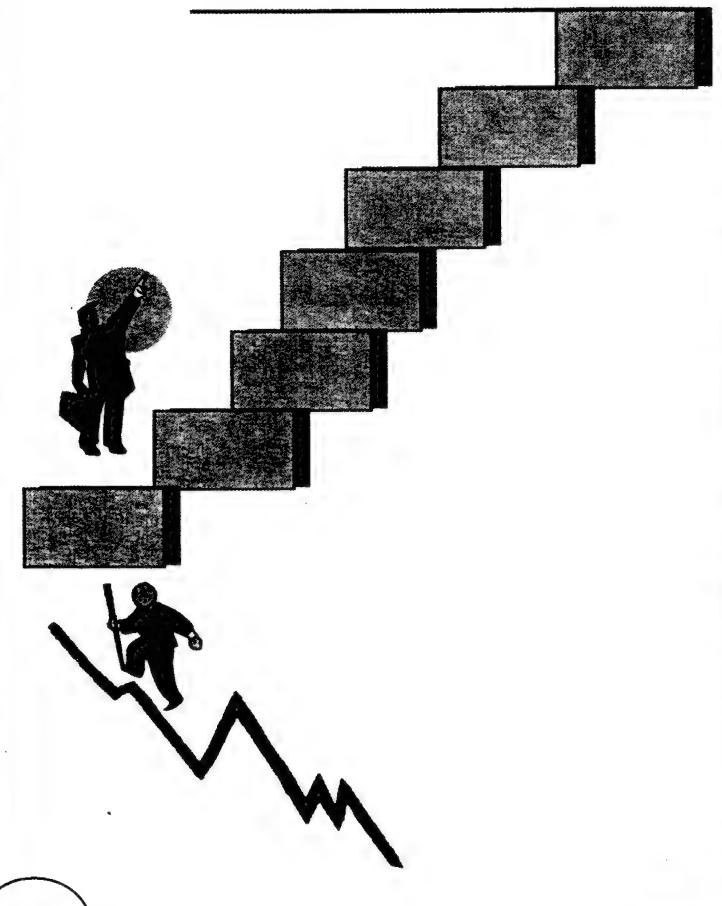



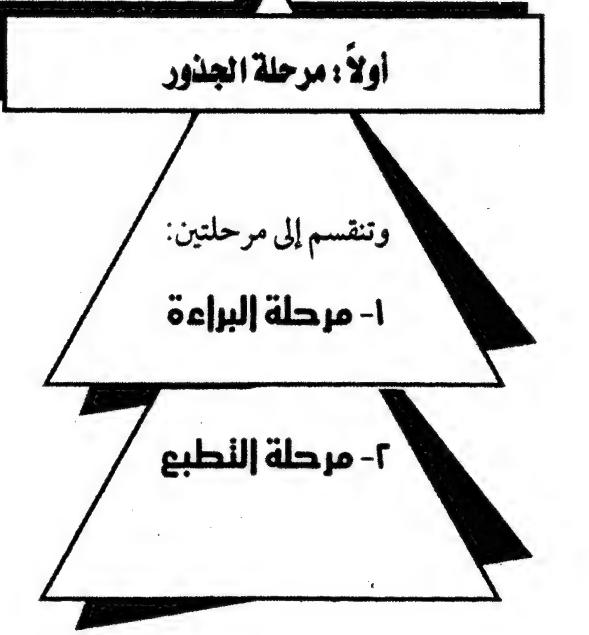

# ١- مرحلة البراءة



لقد خلق الله الإنسان في ظلمات ثلاث هي ظلمة الرحم ثم ظلمة المشيمة ثم ظلمة البطن، ثم يولد الطفل فيخرج من الظلمات إلى النور...

ولكن رغم خروج الإنسان للنور إلا أنه وصل لظلمات الجهل.. وهذا ما ذكره الله تعالى في سورة الحديد قال تعالى: ﴿ هُوَ الْجُهل.. وهذا ما ذكره الله تعالى في سورة الحديد قال تعالى: ﴿ هُوَ اللَّهِ يَكُونُ مُنَ اللَّهُ عَلَى عَبْدِهِ عَالَيْتُ بِينَتِ لِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُولَرَهُ وَثُنَّ رَحِيمٌ ﴿ آ ﴾ [الحديد: ٩].

إذن الإنسسان في مرحلة البراءة ليس لديه أي فكرة عن أي شيء لذا يجب أن ننظر في جذور تلك المرحلة وسنلاحظ أن الأب والأم يحاولان أن يعلما صغيرهما النطق بكلمة ماما أو بابا فقط بكلمة ماما أو بابا فقط



FORUSEARCH

لكي يقولا إن أول كلمة نطقت هي ماما أو بابا ليس إلا فيستجيب الطفل لهما ويبدأ بمرحلة الإدراك.. وفيها يدرك الطفل أباه وأمه، وتبدأ لديه مرحلة ظلمات الإدراك وهو أن يشير هذا الطفل إلى أي سيدة ويقول ماما أو إلى أي رجل فيطلق عليه بابا، ثم يخرج من تلك المرحلة ليصل إلى مرحلة نور الإدراك وهذا الإدراك يعطيه معنى للأسماء، قال تعالى ﴿ وَعَلَمَ ءَادَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ﴾ [البقرة: ٣] فلولا وجود الأسماء لما كان للإدراك معنى، وهذا المعنى سيكون بدوره لغة أيًا كانت هذه اللغة فهي

ستحتوي على قيمة مبنية على اعتقاد بداخله مبدأ يتضمن وجهة نظر تجاه الأشياء وهذا هو ما يُعرف بالمفهوم الذاتي.

وهنا يبدأ الطفل بفهم الكلمات مثل قول أحد له "أنت ولد مؤدب .. أنت طفل سيئ .. " فهو يفهم معناها.. إذن أصبح إدراكه له معنى.



#### الطاقة البشرية والطريقة الى القهة



على كل أب أو أم أن يهتموا بتربية أبنائهم على أحسن وجه.



# ٢ - مرحلة التطبع

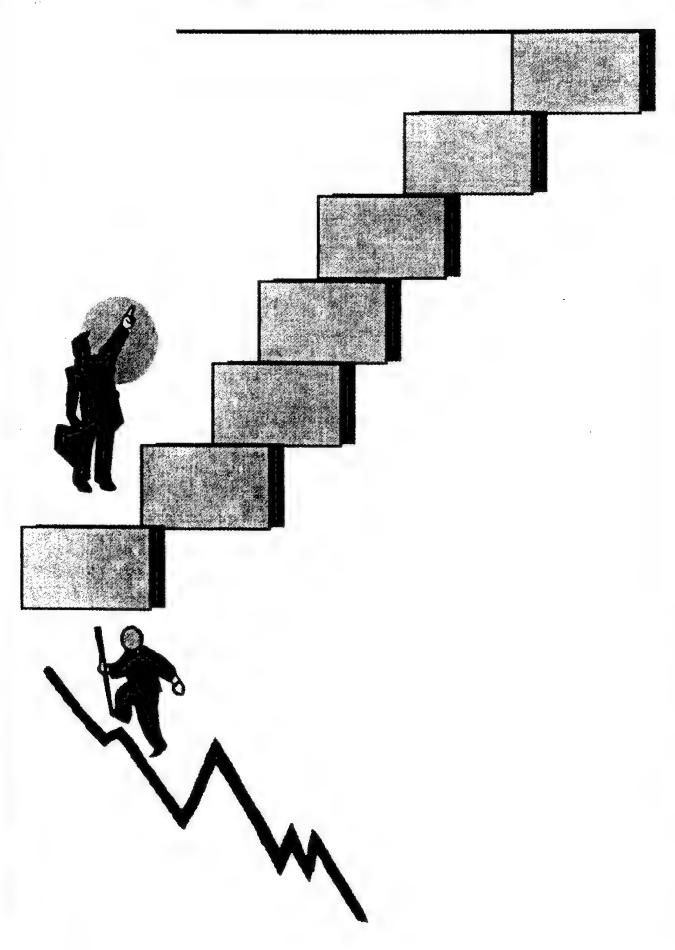

تتكون في مرحلة الجذور في أول سبع سنوات من حياة الطفل تتكون لديه ٩٠٪ من قيمه و٩٥٪ من قيمه العاطفية فيستطيع الطفل أن يفهم معنى الحب والحنان ويعلم جيدًا من يجه ومن يبادله هذا الحب، فهو تعلم في هذه المرحلة معنى العاطفة وهذه الفترة من مرحلة الجذور تسمى "سن التمثيل" حيث يقلد الأطفال أمهاتهم وآباءهم في كل شيء.. في طريقة كلامهم وفي نبرة صوتهم وفي تعبيرات وجههم وفي طريقة تنفسهم وفي كل شيء حتى في المعنى الذي يفهمونه منهم.

في مرحلة البراءة تكون قد تكونت الجذور التي بها القيم والاعتقادات والمبادئ، ولكن الطفل في هذه المرحلة ليست لديه القدرة على تقييم الأمور فهو لا يعلم ما يناسبه ولا يستطيع أن يتخذ قرارًا في أمر ما لذا فإنه يلجأ إلى التطبع والتقليد فتظهر مرحلة التطبع.



ليحترس الوالدان من تصرفاتهما أمام أبنائهما نظرًا لمحاكاة الأبناء لكل ما يرونه

# ثانيًا: مرحلة الوجود

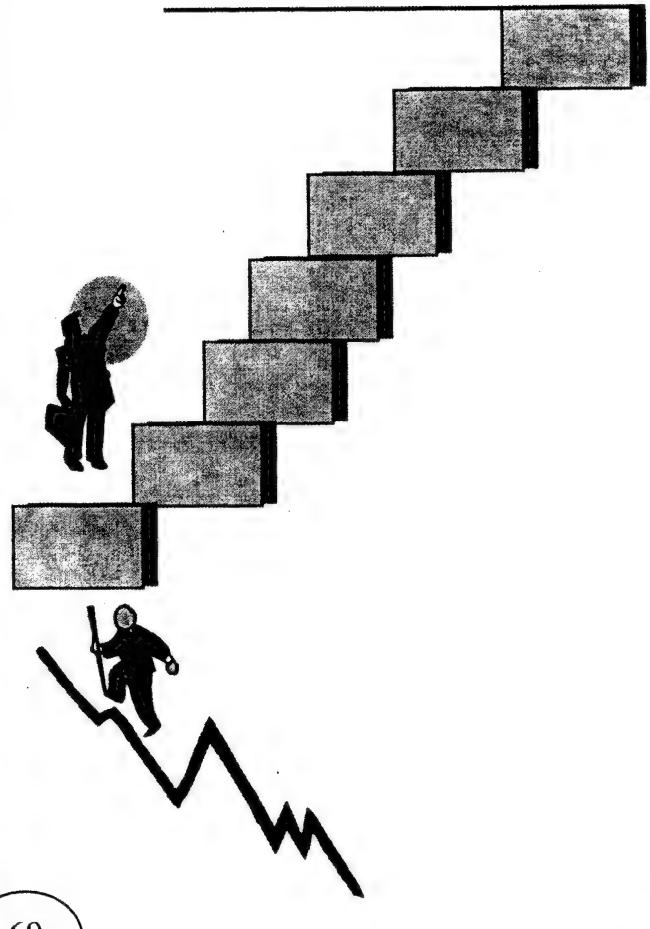

فيها يحاول الطفل أن يثبت وجوده ويحدد طريقة كلامه، ففي مرحلة الجذور هناك من يتحكم في الطفل وهنذا بالتالي سيكون مستمدًا من مرحلة الجذور فهو يثبت وجوده بجذوره فإذا كان الطفل من تخاف عليه أمه بشكل غير طبيعي ولا تُحمل ابنها أي مسئولية فسينشأ هذا الطفل منتميًا فقط لأمه فإذا بعد هذا الطفل عن أمه ستجده يبكي فهو لا يستطيع أن يفارق أمه ولا يستطيع أن يتعامل مع العالم الخارجي فهو يتعامل مع أمه فقط وهذا خطأ في التربية والصحيح أن يتعود الطفل على التعامل مع العالم الخارجي.

أما الطفل الذي يخرج للعالم الخارجي ليثبت وجوده فه و يثبت هذا الوجود بالمعلومات والبرمجة السابقة له وبمعنى الإدراك واللغة التي تعلمها بالإضافة إلى القيم والاعتقادات والمبادئ التي لديه، لكن هذا الطفل يتصور أن العالم الخارجي مثله تمامًا فهو لا يعلم أنه ربها يصطدم بإدراك شخص آخر وإنها هو يعتقد أن إدراكه هو الإدراك الوحيد الصحيح فيبدأ بالمشاجرات في المدرسة مع غيره من التلاميذ وهذا كله لأنه لم يتعلم أن يتقبل وجهة نظر الآخر فهو في هذه المرحلة مرحلة الوجود يدافع عن رأيه، فهو يريد أن يتحكم في الناس.



على الوالدين تربية الأبناء بما يمكنهم من مواجهة العالم الخارجي

# ثالثًا: مرحلة الكبرياء



وفيها تتولد الذات فنجد الشخص يقول أنا رجل. أنا ناجح. أنا والدي كذا . أنا. فيهتم باسم العائلة والتفاخر بين الناس بنفسه وبملابسه وبأي شيء يخصه فيحاول أن يلفت النظر لساعته مثلاً أو حزامه.

وفي هذه المرحلة يهتم الإنسان بشكله وذلك للتقبل الاجتهاعي فقط فتجد الفتاة تأكل ثم تضع أصبعها في فمها لتخرج ما أكلت حتى تحافظ على قوامها لتكون كالفنانة الفلانية.

وفي هذه المرحلة تتولد "الأنا" فيقول أنا أفضل. أنا

أحسن.. أنا... أنا أجمل. أنا... وعندما تقوى "الأنا" تتكون "اللذات السفلى" التي ترتبط بالمادة.

وهناك أربعة أشياء أساسية ترتبط



بالإنسان هي: المكان والزمان والطاقة والمادة.

فالمادة مرتبطة بالعالم المادي، فالشخص يريد أن يرضي العالم الخارجي عن طريق التقبل الاجتماعي فيفعل كل ما يستطيع عمله ليصبح شكله اجتماعيًا أفضل.



على الإنسان ألا يقدم اهتمامه بمظهره على اهتمامه بجوهر شخصيته









تدريجيًا يولد عند هذا الشخص ما يُعرف بالمنجِز فهو ينجز وينجز لكن في الأمور المتعلقة بالمادة فإنه يريد أن يجمع المال ويريد أن يصبح لديد رصيد كبير في البنك ويريد أن يتزوج .. أن تكون لديه شقة .. كلها إنجازات مادية، ويجتهد في تحقيقها حتى ينجزها..

ولكن إنجاز هذا الشخص الوحيد هو عمله فإذا تحدثت معه في مجال عمله وجدته يتحدث جيدًا أما إذا تكلمت معه في أي مجال آخر تجده لا يفقه شيئًا في أي شيء، فهو لا يهتم بصحته أو زوجته أو أولاده أو راحته أو أي شيء.. كل ما يهمه هو عمله وتحصيل المال، وهذا الشخص يُعرف بالمنجز المادي فهو بالطبع ليس منجزًا روحانيًا.

أما إذا كان الإنسان متزنًا في جذوره أي أنه تربى بطريقة روحانية في مرحلة الجذور فسيثبت وجوده في مرحلة الوجود بطريقة روحانية وسيولد لديه منجز روحاني.

والمنجز المادي سيصل حتم في وقت ما إلى مرحلة التعب حيث يتعب من كل الأمور الدنيوية والمادية فتصبح كل تلك الأشياء لا تهمه فيبحث عن إنجاز من نوع آخر فيبدأ بالبحث عن السعادة فيولد لديه الباحث.



على العاقل أن يسخّر دنياه لأخرته وأن يحذر من أن يكون اهتمامه بالمادة طاغيًا على بقية اهتماماته في الحياة.



# مُولِد الباحث

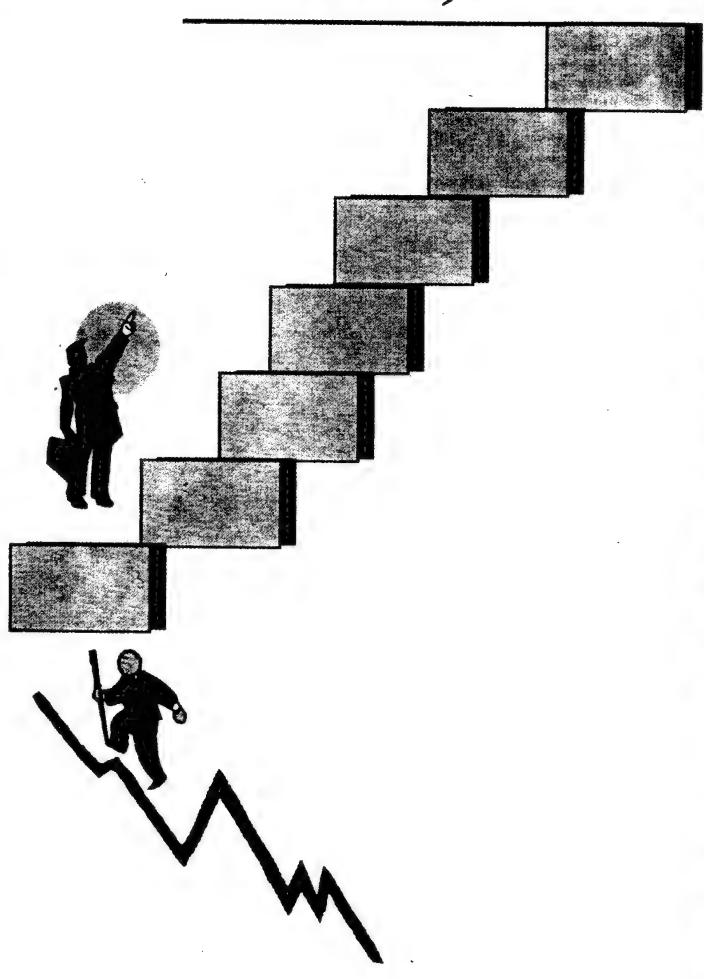

الباحث يولد في أواخر المنجز، والباحث هـ والـذي يبحث



عن الحقيقة وعن الحب فهو يبحث عسن الراحة الداخلية فتجد السخص الذي يمر بمرحلة الباحث قليل الكلام ويحب الانفراد بنفسه فهو يبحث عن

الذات وعن السلام الداخلي والهدوء النفسي، فتبدأ عنده مرحلة التأمل وفيها يفكر الشخص في حاله وكيف كانت حياته ويتأمل فيجد نفسه قد جمع الكثير من المال لكنه غير سعيد فيحاول أن يساعد الآخرين ويسامحهم وينشأ لديه الإحساس بالآخرين.

فيبدأ الإنسان يعيد النظر في ماضيه ويشعر بالندم لعمره الذي ضاع منه في إنجاز الأمور الدنيوية.

وهناك قصة رجل يقول عندما كنت صغيرًا كنت أتمنى أن أموت في سبيل دخولي الابتدائية فدخلت الابتدائية فتمنيت أن أموت في سبيل دخولي الإعدادية فدخلتها وحصلت عليها فتمنيت أن أموت في سبيل حصولي على الثانوية، فحصلت

عليها، فتمنيت أن أموت في سبيل حصولي على الكلية، فالتحقت بالكلية، فتمنيت أن أموت في سبيل أن أتزوج، فتزوجت وأنجبت الأولاد، فتمنيت أن أموت في سبيل رؤيتي لأولادي وهم يتزوجون، فزوج أبناءه، فنسمع هذا الرجل يقول لأبنائه وهو على فراش الموت بعد أن تجاوز الستين عامًا: "لقد نسيت أن أعيش في سعادة فكنت أموت في كل لحظة في حياتي".

فتجد الإنسان يريد أن ينجز فيجري هنا وهناك ويتعب نفسه ولا يفكر إلا في العمل وفي الديون التي عليه وكيف سيسددها، ومن هنا يبدأ باستمرار في التفكير بأنه يريد أكثر وأكثر فيصل إلى عدم الرضا.

وعندما يلوم الإنسان ذاته فإنه ينتقل إلى العاطفة فيبدأ يشعر بالسلام الداخلي فيبحث عن الناس ويسأل عنهم فهو يريد أن يحب ويُحب، وهنا يأتي الجزاء من جنس العمل فإذا كان هذا الشخص قد ربّى أبناءه على الرجوع إليه وعودهم منذ الصغر على حب الجلوس معه سيكونون كذلك عندما يكبرون، أما إذا كان هذا شخصًا لا يجالس أبناءه وإنها يساعدهم على البعد عنه

فيكونون جميعًا في البيت ولكن كل شخص يعيش في غرفته وحيدًا .. فهو دائمًا مشغول بعمله ولا يعطي لأبنائه الوقت الذي يحتاجون فيه إليه .. فسيكبر هؤلاء الأبناء وهم لا يريدون الالتفاف حول والديهم لذا سيكون الحصاد من نفس ما زرع بل وأكبر..



فعندما نضع في الأرض بذرة مانجو فهي بذرة واحدة لكنها ستثمر عن شجرة ممتلئة بالمانجو لكن في النهاية الحصاد سيكون من نفس نوع البذرة التي زُرعت في البداية فإذا لم تحضن أبناءك وهم أطفال فلن تأخذه منهم وأنت في كبرك.

فإذا وصل الإنسان للباحث فهو يبحث عن الحب وعن الراحة ويبحث عن الحقيقة التي ستؤدي إلى الله سبحانه وتعالى وستصل إلى العاطفة التي تمد الإنسان بالتعبير عن العناية الإلهية، فتجد الشخص الذي وصل لتلك المرحلة يتكلم أكثر عن الله

فيصبح شخصًا محبًا لله فتنشأ الطاقة الروحانية ويزيد ارتباطه بالله وتصبح سعادة هذا الشخص الحقيقية في العطاء وليس الأخذ فالعطاء فيه استقبال من الله عز وجل، فهذا الشخص أدرك أنه عندما يعطي فهو آخذ من الله مقابل هذا العطاء فهو بمثابة قناة وصل يأخذ من الله ويعطي غيره فهو يعلم أنه لو أمسك على غيره لما أعطاه الله فكلما أعطى أكثر كلما استقبل أكثر فيصل لقانون العطاء..

فهذا الشخص يعطي ولا ينتظر أن يأخذ من أحد، فهو يعطي فقط لوجه الله وهذا العطاء يمنح صاحبه السعادة.

أذكر أنني خسرت كل مالي يومًـا ولم يكـن معـي إلا ١٠٠٠ دولار فذهبت إلى مسجد لأصلي..

وبعد الصلاة قال إمام المسجد إن المسجد يحتاج إلى ١٠٠٠ دولار لعمل إذاعة فيه فأعطيته كل ماكان في جيبي وخرجت قائلاً لنفسي: فوضت أمري إليك يا رب، ثم عدت إلى منزلي فتلقيت اتصالاً من رجل يطلب مني العمل معه ويسألني كم تريد كراتب شهري؟ فضربت الرقم الذي أنفقته في ١٠ أي عشرة آلاف دولار شهريًا، فوافق الرجل، وكتب معي عقدًا لمدة ثلاث سنوات.



الفائز من كان بحثه دائمًا عن كل ما يرضي ربه

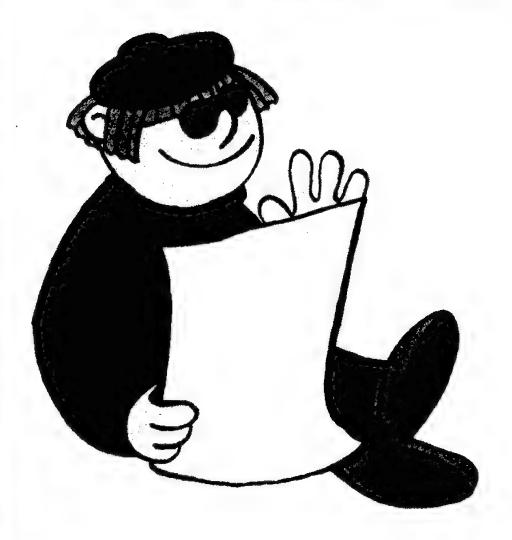

## قميص السعادة



أذكر قصة ملك كان يعيش في تعاسة شديدة فعلم أن هناك رجلاً يعيش فوق الجبل لديه قميص إذا ارتداه أحد أصبح سعيدًا لأن من ارتدى ملابس السعيد سعد..

فذهب الملك للرجل وطلب منه قميصه في مقابل أي شيء يطلبه الرجل فنظر الرجل إليه بهدوء ثم أعطاه قميصه وقال له: أنا لا أريد شيئًا منك فقط خذ ما أردت، فاستغرب الملك وأخذ القميص..

وبعد أسبوع ازداد الملك تعاسة وازداد الرجل سعادة فذهب الملك للرجل وقال له: لقد أخذت منك قميص السعادة إلا أنني مازلت تعيسًا وأنت مازلت سعيدًا، فها السبب؟

قال له الرجل: لقد جئت إلى بالفكرة الخطأ فأنا لم أكن سعيدًا بقميصي وإنها أنا سعيد لأنني أرضى بحالي وأنت جئت لتأخذ لكن السعادة في العطاء وليست في الأخذ، فأنت أخذت فتعست وأنا أعطيت فسعدت.

وهناك بعض الأشخاص الذين يجملون الكثير والكثير من

الضيق لغيرهم وذلك بسبب خلاف نشأ بينهم، فيبدأ الإنسان بالتفكير السلبي تجاه من يضايقه وهذا خطأ والصحيح أن يتمنى له الخير، فالأسهل والأفضل أن يسامح وسيعطيه الله - سبحانه وتعالى - الثواب..

فنحن ليس لـدينا الوقـت في هـذه الـدنيا للحـزن والـضيق والغضب من شخص معين أو موقف محدد..

وأعلم أنها حياة واحدة ليس لها (بروفة) وإنها هي حياة حقيقية ليس لها إعادة، فإذا ما انتهت لم تعد، فيجب أن تستخدم كل لحظة في حياتك وكأنها آخر لحظة من حياتك، فأنت لن تخرج أبدًا من هذه الحياة وأنت حي.



وأعلم أن من لا يغفر لا يُغفر له، وفي المسيحية: "إن لم تسامح لن تُقبل صلاتك".

وللمتنبي شعر رائع في التسامح وهو:

إن أنت لم تغفر للمسكين إذا عدم

ولا الفقير إذي شكو لك العدم

فكيف ترجو من الرحمن رحمته

إنسا يسرحم السرحمن مسن رحسم

ويقول الرسول الكريم: "اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا واعمل لأخراك كأنك تموت غدًا"..

هذا الحديث فيه فلسفة عميقة استغرقت مني سنوات عدة وأنا أبحث فيها "اعمل لدنياك" بمعنى الاتصال، "واعمل لأخراك" بمعنى الانفصال. فكيف يحدث الانفصال والاتصال في نفس الوقت؟

وهنا أذكر قصة سيدة كانت تريد ممارسة الرياضة في إحدى صالات الرياضة لكنها كانت تضعف أمام قطعة من الحلويات

فكانت تنسى الرياضة وتذهب لتأكل البسبوسة وغيرها من الحلويات فسألتني: ماذا تفعل؟ فقلت لها: سبحي الله .. قولي سبحان الله .. سبحان الله وفع لا كما سبحت تركها الشيطان تمارس الرياضة حتى تتوقف عن التسبيح.

وبعد الذكر سيحب الإنسان الله أكثر قال الله تعالى: 
وأَسَجُدُ وَاقْرَبِ ﴾ [العلق: ١٩].

وهنا سيصبح هذا الشخص يتحدث مع الله ويتحدث عن الله وهنا يكون الإنسان قد وصل إلى الطريق للقمة وهو الوصول لله سبحانه وتعالى.

نحن نقول في صلاتنا ﴿ آغدِنَا آلغِرَطُ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ فالمصراط المستقيم فسره بعض العلماء على أنه هو الطريق إلى الجنة لكنني أرى أن الصراط المستقيم هو الطريق المؤدي إلى الله، والله هو المؤدي إلى الجنة، فلا يستطيع أحد أن يذهب للجنة بمفرده بل يجب أن يصل من خلال الله.



### يجب أن تستخدم كل لحظة في حياتك وكأنها آخر لحظة في الحياة



## كلمة أخيرة



على الإنسان أن يأخذ من الآخرة ليجعل الدنيا ثرية بهذا الشراء الروحاني، وعليه أن يأخذ من الدنيا ليبني آخرته وهذا هو البقاء الروحاني وهذه هي فلسفة الحياة الفلسفة الدينية أو الفلسفة الروحانية.

وبعد مرحلة الارتباط بالله يجب أن يواظب الإنسان على ذكر الله باستمرار وعليه أيضًا أن يكون لديه عرفان فيحمد الله كثيرًا ويشكره على كل ما أعطاه الله له من نعم.

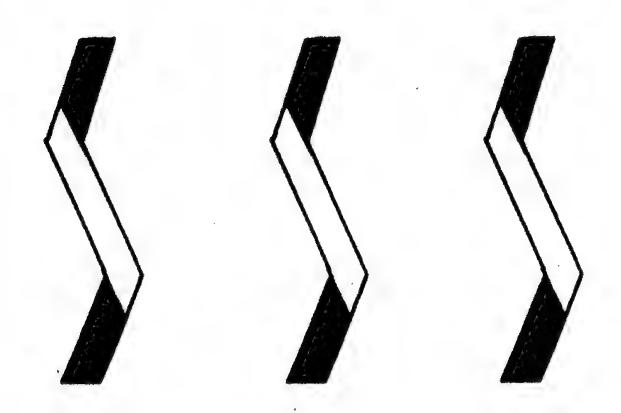

## الفهرس



### الطاقة البشرية والطريقة الى القهة

| الصفحة | الموضوع                      |
|--------|------------------------------|
| 8      | مقدمة                        |
| 9      | الماضي صانع المستقبل         |
| 21     | أنواع الطاقات                |
| 22     | ١ - الطاقة الحركية           |
| 25     | ٢ - الطاقة الجسمانية         |
| 29     | ٣-الطاقة الفكرية             |
| 33     | أساسيات الطاقة الفكرية       |
| 43     | ٤ – الطاقة العاطفية          |
| 49     | ٥ – الطاقة الروحانية         |
| 53     | الارتباط بالله سبحانه وتعالى |
| 61     | الطريق للقمة                 |
| 62     | أولاً: مرحلة الجذور          |
| 69     | ثانيًا: مرحلة الوجود         |

| الصفحة | الموضوع                |
|--------|------------------------|
| 71     | ثالثًا: مرحلة الكبرياء |
| 74     | مَوْلِد الْمُنجِز      |
| 77     | مَولِد الباحث          |
| 83     | قميص السعادة           |
| 89     | كلمة أخيرة             |

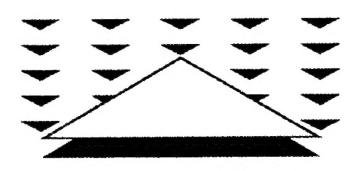

### قائمة إصدارات د. إبراهيم الفقي

#### اولًا: إصمارات الكلب،

- كيف تتحكم في شعورك وأحاسيسك

فن وأسرار اتخاذ القرار
 فن وأسرار اتخاذ القرار

قوة الحب والتسامح
 الطريق إلى القمة

- فن وأسرار الشخصية الناجحة

#### ثانیا: إصمارات الکاسیت

ألبوم طريق التميز (٦ شرائط)
 ألبوم اصنع مستقبلك (٦ شرائط)

- ألبوم الأسرار السبع لقوة بلا حدود (٦ شرائط)

- ألبوم كيف تتحكم في شعورك وأحاسيسك (٦ شرائط)

#### نالثا: إصدارات الـ C.D ا صوت وصورة ا

- برنامج كيف تتحكم في شعورك وأحاسيسك (5 C.D'S)

- سلسلة النجاح (٦ أمسيات جماهيرية 12 C.D'S)

- فن وأسرار اتخاذ القرار (C.D'S) - قوة الحب والتسامح 2) (C.D'S

- قوة الثقة بالنفس (2 C.D'S) - الطريق إلى القمة (2 C.D'S)

جميع الإصدارات تطلب من شركة

### بداية للانناج الاعلامي

اتصل الآن نصلك أينما كنت 23959408



## الطاقة البشرية الطريق إلى القمة

لقد است منذ سنوات علما هاما آلا وهو علم "قوة الطاقة البشرية" والذي صار له trade mark (ماركة مسجلة) وصار معترفا به على مدار العالم كله. والذي يلبي رغبة أساسية لدى الإنسان تتمثل في سعيه الدائم أن يرتقي بنفسه وأن يتحول باستمرار الى ما هو أفضل. وهذا السعي تقف امامه الكثير من المعوقات، ولعل من أهمها الالحاح الداخلي لديه في أن يرتبط بكل ما هو ثابت وتقليدي في حياته. وحول صناعة المستقبل وأنواع الطاقات ومعالم الطريق نحو القمة تدور صفحات هذا الكتاب.

e les

جانوریة عمر الاردیة - القاهرة 5 دری الاتواند خفت الجامع الازمر لاد درده درد درد خفت الجامع الازمر

-

جميع حقوق الطبع محفوظة

في مصر والعالم لدى شركة

الانت اجالا عالمي

بدایت الانتاج الاعلاصی احد خلل میرد خلل 7 تاری عبد العزیز العبار العام د

Tel./Fax: (00202) 2 39 59 408 (002) 011 47 000 72 HUMAN

&WAY TO THE





WWW.Ibtesama.com